## الثمن الأول من الحزب التاسع و الثلاثون

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّهُ أَن فَالْوَا أَخْرِجُوٓ أَءَالَ لُوطٍ مِّن فَرَيَتِكُمُ وَ ۗ إِنَّهُ مُو أَنَّا شُكَينَطَهٌ رُونً ۞ فَأَبْحَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا آمُرَأْتَهُ و فَدَّرْنَهَا مِنَ أَلْغَابِرِينَّ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَيًّا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذرِينَ ۞ قُل الْحُدُ لِلهِ وَسَالَا وَالْحُدُ لِلهِ وَسَالَا وَ عَلَىٰ عِبَادِهِ إِلَّذِينَ إَصُّطَفِيْ ءَ آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا ثُشُرِكُونَ ۞ أُمَّنَ خَلَقَ أَلْسَكُوْتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُم مِنَ أَلْسَكَاء مَآءَ فَأَنْبَتُنَا بِهِ عَدَايِقَ ذَاتَ بَهُجَةً مَّا كَانَ لَكُمْء أَن تُنْسِنُوا شَجَرَهَا آَ. لَكُ مَّعَ أَلَّهُ مَّعَ أَلَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعَدِ لُونَّ ۞ أُمَّن جَعَلَ أَلَا رُضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَلَهَا أَنُهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ أَلْبَحْرَ بَنِي حَاجِزًا آ. لَكُ مُعَ أَلْلَهُ بَلَ آكَ أَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ أَمَّنَ يَجِيبُ الْمُضْطَرّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوَةَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَ. لَنْ مُنَعَ أَلْلَهِ قَلِيلًا مَنَا تَذَّكَ رُونَ ﴿ أَمَّنْ يَهُدِيكُو لِهِ ظُلُمَاتِ إِلْبَرِ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَكُ رَحْمَتِهِ عُمَّ أَنَّهُ مَّعَ أَلَّهِ تَعَلَى أَلَّهُ عَمَّا يُشُرِكُونَ ا أُمَّنُ يَّبُدَؤُ أَ أَنْحَلُقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرُزُ فُكُرُ مِّنَ أَلسَّمَآءِ وَالْأَرْضِ أَمْلُهُ مَّعَ أَلَّهِ قُلُ هَا تُوا بُرُهَا بُرُهَا نَكُولُهِ إِن كَنتُمرٌ صَادِقِينَ ١ قُلُ لَا يَعُلَمُ مَن فِي إِلسَّمَوْتِ وَالْارْضِ الْغَيْبَ إِلَّا أَلَّكُ وَمَا يَشُغُرُونَ أَيَّانَ يُبُعَثُونً ۞

بَلِ إِدَّارِكَ عِلْمُهُمْ فِي إِلَاخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِّنْهَا بَلْ هُمِيِّنُهَا عَمُونَ ١٥ وَقَالَ أَلْذِينَ كُفَرُ وَا ۚ إِذَا كُنَّا ثُكَرَّبًا وَءَابَآؤُنَآ أَبِّنَّا لَحُؤْتِهِ جُونَّ ۞ لَقَدَ وُعِدُ نَا هَاذَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا مِن فَبَلُ إِنَّ هَاذَ آ إِلَّا أَسَاطِيرُ اللاقَ لِينَ ١ فَلُ سِيرُواْ فِي إِلَا رُضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ١ وَلَا تَحْنَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقِ مِمَّا يَمْكُرُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَنِي هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ صَادِقِينٌ ١ قُلُ عَسِيّ أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعُضُ الذِك تَشَتَغِجِلُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضَلِّ عَلَى أَلْتَاسٌّ وَلَاكِنَّ أَكُثَرَهُمْ لَا يَشُكُرُونً ﴿ وَإِنَّ ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ مُ لَا يَشُكُرُونً ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَبَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمُ وَمَا يُعُلِنُونَّ ۞ وَمَا مِنْ غَايِبَةٍ فِي إِللَّهُ مَا وَالْارْضِ إِلَّا فِي كِنَبِ مُّبِينٌ ۞ إِنَّ هَلْذَا أَلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ عَنِي - إِسْرَاءِ بِلَ أَكْنَرَ أَلْنِكَ هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ا وَ إِنَّهُ و لَهُ دَكَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُومِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَفْضِ بَيْنَهُ مُ بِحُكِمَ هِ وَهُوَ أَلْعَنِ بِزُ أَلْعَلِيهُ ﴿ فَتَوَكُّلُ عَلَى أَلَّهُ إِنَّكَ عَلَى أَكْحَقِّ الْمُعْبِينِ ﴿ إِنَّكَ لَا تُشْتِمَعُ الْمُوْتِيٰ وَلَا نُشْتِمِعُ الصُّمَّ اللَّهُ عَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَّ ۞ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ﴿ الْمُمْ عَن ضَلَاتِهِمْ ۗ إِن تُشْمِعُ إِلَّا مَنْ يَثُومِنُ بِعَا يَكْنِنَا فَهُم مُّسُلِمُونَ ٥

وَ إِذَا وَقَعَ أَلْقَوُلُ عَلَيْهِ مُرَةٍ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةَ مِّنَ أَلَارْضِ ثُكِّمُهُمُ مُرَّ إِنَّ ٱلتَّاسَكَانُواْ بِعَايَانِنَا لَا يُوقِنُونَ ۞ وَيَوَمُ نَحَثُمُ مِن كُلِّ أُمَّةِ فَوْجَا حِمْتَنُ يُكُذِّبُ بِعَايَلِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى ٓ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّ بَنُم بِعَا يَكِتِ وَلَمْ يَجُيطُواْ بِهَاعِلًا أَمَّا ذَاكُنتُمْ تَعُمَلُونَ ١٠٠٠ وَوَقَعَ أَلْقَوَلُ عَلَبْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ١ ﴿ أَلَمُ يَكُواْ أَنَّا جَعَلْنَا أَلْيَلَ لِيَسَكُنُواْ فِيهِ وَالنَّهَارَمُبُصِرًّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنْتِ لِّقَوْمِ يُومِنُونَ ۞ وَبَوُمَ يُنفَخُ فِ إِلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي إِلسَّمَوْنِ وَمَن فِي إِلَّا رُضِ إِلَّا مَن شَاءَ أَلَّنَّهُ ۚ وَكُلُّ -انْوُهُ دَاخِرِ بَنَّ ۞ وَنَرَى أَنِجِبَالَ نَحَيْبُهَا جَامِدَةَ وَهِيَ نَـمُرٌ مُرَّ أَلْسَعَابِ" صُنْعَ أَللَّهِ إِللَّهِ أَنْفَانَ كُلَّ شَيْءٌ وَاتَّهُ خَبِيرٌ عِمَا تَفُعَلُونَ ۗ ۞ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ وَخَبُرُ مِنْهَا وَهُرِمِينَ فَرَع يَوْمَبِدٍ - امِنُونَ ا وَمَن جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُهُمْ فِي إِلنِّارِّ هَلَ تَجُنَوْنَ إِلَّا مَا كُننُهُ رَبَّعُ مَانُونَ ١٠ إِنَّ مَا آمُرِتُ أَنَ اعْبُدَ رَبَّ هَاذِهِ الْبَلَّدَةِ إلذِ حَكَّرَمَهَا وَلَهُ وَكُلَّ شَكَّ ءِ وَأَمْرِتُ أَنَ اَكُونَ مِنَ اَلْمُسْالِمِينَ ١ وَأَنَ اَتُلُواْ أَلْقُرُعَ انَّ فَمَنِ إِهْتَدِي فَإِنَّ مَا يَهُ تَدِ عَ لِنَفْسِهِ عُ وَمَن ضَلَّ فَقُلِ إِنَّ مَآ أَنَا مِنَ أَلْمُنذِ رِينٌ ۞ وَقُلِ أَكْمَدُ لِلهِ سَيُرِيكُمُ وَ ءَايَانِهِ وَنَعُرِ فُونَهَا وَمَارَ بُكَ بِغَلِمْ لِكَمَا تَعُمَا تَعُمَلُونَ ٥

ين إلله الرَّحَمَانِ الرَّحِيمِ

طَسِيَةٌ ۞ تِلْكَءَابَكُ الْكِنْكِ الْكُبِينِ۞ نَنْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَإٍ مُوسِيٰ وَفِيْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمِ بُومِنُونٌ ۞ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهۡلَهَاشِيَعَا يَسۡتَضۡعِفُ طَآبِفَةَ مِّنۡهُمُ يُذَبِّحُ أَبۡنَآءَ هُـمۡ وَيَسۡنَحِيٓ ۦ نِسَاءَ هُرُو ۗ إِنَّهُ و كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَّ ۞ وَنُرِيدُ أَن نَّكُنَّ عَلَى ٱلذِينَ اَسَنُضْعِفُواْفِ إِلَارْضِ وَنَجُعَلَهُمْ وَأَبِكَةَ وَنَجُعَلَهُمُ الْوَرِثِينَ ٥ وَ نَمُكِكِّنَ لَهُمْ فِي إَلَا رُضِ وَ نُرِيَ فِيْ عَوْنَ وَهَامَنَ وَجُنُودَ هُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحُذَرُونَ ۞ وَأَوْجَبُنَاۤ إِلَىٰٓ أَمِّرٌ مُوسِيٓ أَنَ ارْضِعِيهِ فَإِذَا خِفُتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَهِ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَخَافِ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلْبَكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ أَلْكُرْسَلِينَّ ۞ فَالْتَقَطَهُ وَ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمُ عَدُوًّا وَحَزَنًّا إِنَّ فِنْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَ هُمَاكًا نُواْ خَطِينًا ۞ وَقَالَتِ إِمْرَأْتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِيِّ وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسِيَّ أَنُ يَّنِفَعَنَآ أَوْنَتَّخِذَهُ و وَلَدًا وَهُمَ لَا يَشْخُرُونَ ۞ وَأَصْبَحَ فُؤَا دُ أُمِّةِ مُوسِيٰ فَارِغًا إِن كَادَتُ لَنُهْدِے بِهِ ـ لَوَلَا أَن رَّ بَطَنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ أَلْمُومِنِينٌ ۞ وَقَالَتُ لِأُخْيِنهِ عَ فُصِّيهِ فَبَصُرَتُ بِيهِ عَنجُنبِ وَهُمْ لَا يَشَعُرُونَ ٥ 

وَحَرَّمُنَا عَلَيْهِ إِلْمُتَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتُ هَلَ أَدُلَّكُمُ عَلَىٰ ٓ أَهُلِ بَيْتِ يَكُفُ لُو نَهُۥ لَكُو وَهُـمَ لَهُۥ نَصِحُونَ ۞ فَرَدَدُنَهُ إِلَىٰ أُمِّتِهِ كُو تَفَتَّرَ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعَلَّمَ أَنَّ وَعُدَ أَلَّهِ حَوَيُّكُ ۗ وَلَاكِنَّ أَكَ ثَرَهُمْ لَا يَعَلَمُونَّ ۞ وَلَتَا بَلَغَ أَشُدَّهُ. وَاسْتَوِيْ ءَ اتَيْنَاهُ صُكِّماً وَعِلْمَا وَكَا خَالُكُ نَجُنِ ﴾ الْمُحْسِنِينَ ۞ وَدَخَلَ أَلْمُدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفَلَةٍ مِّنَ آهًلِهَا فَوَجَدَ فِنهَا رَجُلَبَنِ يَقْنَتِلَنِ هَاذَا مِن شِيعَنِهِ ـ وَهَاذَا مِنْ عَدُوِّهِ ۗ فَاسۡتَغَاثَهُ الذِے مِنشِيعَتِهِ عَلَى أَلذِے مِنْ عَدُوِّهِ ، فَوَكَرَهُۥ مُوسِي فَفَضِي عَلَيْهُ قَالَ هَاذَا مِنْ عَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ وَعَدُوٌّ مُّضِلُّ مُّبِينٌ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّ ظَلَمْتُ نَفْسِ فَاغْفِن لِهُ فَغَفَرَ لَهُ وَإِنَّهُ وَهُوَ أَلْغَفُورُ ۚ الرَّحِبُمِّ ۞ قَالَ رَبِّ مِمَآ أَنْعَمَٰتَ عَلَيَّ فَلَنَ ٱكُونَ ظَمِيرًا لِلْجُهِ مِينَ ۞ فَأَصْبَحَ فِي الْمُتَدِينَةِ خَآبِفَ ا يَـ تَرَقَّبُ فَإِذَا أَلْذِ ٢ إِسْتَنْصَرَهُ و بِالْامْسِ يَسَنْتَصْرِخُهُ وَ قَالَ لَهُ و مُوسِي إِنَّكَ لَغَوِيٌّ شُبِينٌ ﴿ فَالَمَّاۤ أَنَ اَرَادَ أَنَ يَبُطِشَ بِالذِ عَهُوَعَدُوٌّ لِمُّمَّا قَالَ يَـٰمُوسِيَ أَتُرُيدُ أَن تَقُتُلُنِ كَمَا قَنَلَتَ نَفْسَنَا بِالْآمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّهُ ۖ أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي إِلَارْضِ وَمَا ثُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ٥ وَجَآءَ رَجُٰلُ مِّنَ اَقُصَا أَلْمُدِينَةِ يَسُعِيٌّ قَالَ يَـٰمُوسِيَ إِنَّ أَلْمُـٰكَادُّ يَا يَمْرُونَ بِكَ لِيَقْتُنُاوُكَ فَاخْرُجِ اِنْيِ لَكَ مِنَ أَلْتَاضِعِينَ ۞ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِ مِنَ أَلْقَوْمِ إِلظَّالِمِينَ ۞

وَلَتَا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْ بَنَ قَالَ عَسِيٰ رَنِّيَ أَنْ يَهُدِ يَنِي سَوَآءَ أَلْسَّبِيلٌ ۞ وَلَكَا وَرَدَ مَاءَ مَذْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمَّـنَةَ مِّنَ ٱلنَّاسِ بَسَـٰ قَوُنَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ۚ امْرَأْنَيْنِ نَـٰذُودَانِّ قَالَ مَا خَطَّئِكُ مَا اللَّهِ عَالَتَا لَا نَسْفِعِ حَتَى يُصُدِرَ أَلرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْحٌ كَبِيرٌ ١٠ فَسَفِىٰ لَحُمَا ثُمَّ نَوَلِّيۤ إِلَى أَلْظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّ لِلَّا أَنْزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ۚ ﴿ فَجَآءَتُهُ إِحْدِيهُمَا تَمُشِهِ عَلَى اَسْنِعْيَاءً قَالَتِ إِنَّ أَنِهِ يَدْعُوكَ لِيَجْنِ يَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّاجَاءَهُ و وَقَصَّ عَلَيْهِ إِلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفَ نَجَوْتَ مِنَ أَلْقُوْمِ إِلظَّالِمِينَّ ۞ قَالَتِ إِحْدِيْهُ ٓ إِيَّا أَبَّتِ إِسۡ تَاجِرَهُ ۗ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اِسْنَنْجَرْتَ أَلْقَوِى ﴿ الْلَامِينُّ ۞ قَالَ إِنِّي أَرُيدُ أَنُ الْبِحَاكَ إِحْدَى آبْنَتَى ۖ هَانَيْنِ عَلَى أَن تَ اجُرَانِ نَمَنِيَ جِكِجٌ فَإِنَ ٱتْحَمَّتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكُ وَمَآ أُرِيدُ أَنَ ٱشُنَّ عَلَيْكٌ سَنَجِدُ نِيَ إِن شَاءَ أَللَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينُّ ۞ قَالَ ذَا لِكَ بَيْنِ وَبَيْنَكُ ٱيَّمَا أَلَاجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا غُدُوَنَ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى مَا نَغُولُ وَكِيلٌ ٥ فاميًّا فَضِي المُعَادِّة المُعَادِّة المُعَادِّة المُعَادِّة المُعَادِّة المُعَادِّة المُعَادِّة المُعَادِّة المُعَادِّة الم

فَلَمَّا فَضِيْ مُوسَى أَلَاجَلَ وَسَارَ بِأَهَلِهِ ٓءَ انْسَرِمِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ اِنْمَكُنُّواْ إِنِّ ءَانَسَتُ نَارًا لَّعَلِّيءَ اللَّهُ مِّهُمَّا بِحَبَرٍ ٱوْجِدْ وَقِمِّنَ أَلْبَّارِ لَعَلَّكُرُ تَصَطَلُونٌ ٣ فَلَمَّآ أَبِّهُمَا نُودِي مِن شَلِطِ إِلْوَادِ إِلَا يُمَنِ فِي اِلْبُقْعَةِ الْمُعَبْرَكَةِ مِنَ أَلْشَّجَرَةِ أَنَّ يَتَكُمُوسِيٓ إِنِّيَ أَنَا أَلْلَهُ وَرَبُّ الْعَاكَمِينَ ۞ وَأَنَ ٱلْقِ عَصَاكٌ فَلَمَّا رِءِ اهَا نَهُ تَرُّ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلِّي مُدُ بِرَا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَكُمُو مِنَ أَقَبِ لَ وَلَا تَخَوَّنُ إِنَّكَ مِنَ ٱلْاَمِنِينَ ۗ ۞ آنسُلُكُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ نَحَذُرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءً وَاضْمُ مُ اِلْيَكَ جَنَاحَكَ مِنَ أَلْرَهَبِ ۗ فَذَ انِكَ بُرُهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَالِا يُهِ يُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَوْمًا فَاسِفِينَ ١ قَالَ رَبِّ إِلَيْ قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفُسًا فَأَخَافُ أَنَّ يَقُتُلُونِ ٣ وَأَخِيهِ هَـٰـٰـرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَـٰانًا فَأَرُّسِــلَهُ صَعِے رِدًا يُصَدِّ قَيْحٌ إِنِي أَخَافُ أَنَ يَكُ اللهِ عَالَ سَنَشُدُّ عَشُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَلْنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيَّكُمَا بِئَا يَكْنِنَا ۖ أَنْتُمَا وَمَنِ إِتَّبَعَكُمَا أَلْغَالِبُونَ ۗ ۞ فَلَمَّا جَآءَ هُـم مُّوسِيٰ بِعَا يَـٰنِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَـٰذَآ إِلَّا سِحُـٰ رُّ مُّفُتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِهِ ءَابَآبِنَا أَلَا وَإِينَ ۗ ۞ وَقَالَ مُوسِىٰ رَبِّي أَعُلَمُ إِمَن جَاءَ بِالْهُدِيٰ مِنْ عِندِهِ ع وَمَن تَكُونُ لَهُ و عَلِقِبَةُ الدِّارِّ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ الظَّلَامُونَ ۗ ۞ وَقَالَ فِيْ عَوْنُ يَكَأَيُّهُمَا أَلْمُ لَأَنَّهُمَا عَلِمْتُ لَكُرْمِّنِ إِلَاهٍ غَيْرِك فَأُوْقِدُ لِهِ يَهْامَنُ عَلَى أَلْطِّينِ فَاجْعَلَ لِهِ صَرِّحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰٓ إِلَكِ مُوسِىٰ وَإِلَيْ لَأَظُنُّهُ ومِنَ أَنْكَذِ بِينَّ ۞

وَاسۡنَكُبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُۥ فِي إَلَارُضِ بِغَيۡرِ الْحَقِ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُ مُوْةٍ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونٌ ۞ فَأَخَذُ نَـٰهُ وَجُنُودَهُۥ فَنَبَذُ نَهْمُ فِي إِللَّتِهِ ۗ فَانظُرُ كَينَ كَانَ عَلْقِبَةُ الظَّلِامِينَ ۗ ۞ وَجَعَلْنَاهُمُ وَ أَيِحَةَ يَدُعُونَ إِلَى أَلْبَّارِّ وَيَوْمَ أَلْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ۞ وَأَنَّبَعُنَهُمُ فِي هَذِهِ إِللَّهُ نَبِ لَعَ نَةً وَيَوُمَ أَلْقِيَامَةِ هُم مِّنَ أَلْمُقْبُوحِينٌّ ۞ وَلَقَدَ -اتَّـيُنَا مُوسَى أَلۡكِتَبُ مِنْ بَعُـٰدِ مَاۤ أَهَـٰلَكُنَا أَلۡقُرُونَ أَلَا ولِىٰ بَصَآ إِبرَ الِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لَّعَلَّهُمْ يَنِنَذَكَّرُونَّ ۞ وَمَا كُنْتَ عِجَانِبِ اللَّغَرْجِيرِ إِذْ فَضَيْنَ ٓ إِلَىٰ مُوسَى أَلَامُرُّ وَمَا كُنتَ مِنَ أَلنَّكِ دِينَّ ۞ وَلَكِكَّا أَنشَأْنَا قُرُونَا فَنَطَاوَلَ عَلَيِّهِمُ ۚ الْمُحْمُرُ ۗ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي الْهِلِ مَدِّينَ تَنْلُوا عَلَيْهِمُ وَ ءَايَـٰنِنَا ۗ وَلَٰكِتَا كُنَّا مُرُسِلِينِّ ۞ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ إِلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ۚ وَ لَكِن رَّحْ هَذَ مِّن رَّبِّكَ لِنتُنذِ رَقَوْمًا مَّآ أَبْيلُهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبُلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكُّرُونٌ ۞ وَلَوْ لَا ٓ أَنَ تُصِيبَهُم مُّصِيبَةً إِمَا قَدَّمَتَ آيُدِيهِمَ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوَلَآ أَرْسَلُتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَنتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلمُوْمِنِينَ ۞ فَاَمَتَاجَاءَ هُوْ الْحُقَيُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوَٰلَآ أُو تِيَ مِثَلَ مَآ أَوُٰ تِيَ مُوسِيَّ أَوَ لَمُ يَكُفُرُواْ بِمَآ أَوُٰ تِيَ مُوسِيٰ مِن قَبُلُّ قَالُواْ سَخِيرَنِ تَظَلَهَرَا ۗ وَقَالُوٓا إِنَّا بِكُلِّ كَلْفِرُونَّ ۞ فُلُ فَانُوا بِكِتَكِ مِّنَ عِندِ إِللَّهِ هُوَ أَهَدِي مِنْهُمَ ٓ أَتَبَعُهُ إِن كُنتُمُ صَلدِ قِينٌ ۞ فَإِن لَّمْ يَسَنْجِيبُواْ لَكَ فَاعْلَمَ ٱنَّـمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوَآءَ هُمُّ وَمَنَ آضَلُّ مِتَّنِ إِتَّبَعَ هَوِيْهُ بِغَيْرِ هُ لَكَ يَ مِّنَ أُلَّهُ ۗ إِنَّ أَلَّهُ لَا يَهُ دِكَ إِلْقُومَ أَلظَّامِينٌ ۞ وَلَقَادُ وَصَّلُنَا